## يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، وبعد ...

قال الله تعالى: "إِنَّا أَنْرَانُنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَىا تَكُن لُلْهَ الْفَاسَهُمْ إِنَّ خَصِيمًا (٥٠١) وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٠١) وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُ سَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (٧٠١) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (٨٠١) هَا أَنْتُمْ هَوْلُاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ السَدُنيَا فَمَن يُجُولُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (٩٠١) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسِهُ تُلُمَ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (٩٠١) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسِهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللَّهَ عَنْهُمْ وَكِيلًا (١٩٠١) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٩٠١) وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلُمْ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا مَرَحِيمًا (١١١) وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا لَاللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا (١١١)"

ت \_ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ : كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ بَنُو أَبَيْرِقِ بِشْرٌ وبُشَيْرٌ ومُبَشِّرٌ وكَانَ بُشَيْرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشَّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ قَالَنَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَلَانٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَلَانٌ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَلَا الشَّعْرَ إِلَّا هَذَا الْخَبِيثُ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ وَقَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَكَانَ النَّسِ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ وَقَالُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْشَعِيرُ وَكَانَ الرَّجُلُ إِلَّا هَذَا الْخَبِيثِ عَلَيْتِ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامِ وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ النَّمْرُ وَالشَّعِيرُ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارَ وَفَاقَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَكَانَ الدَّرْمَكِ الْبَتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَ بَهَا نَفْسَهُ وَأَمَّا الْعِيلُ فَإِنِّمَا طَعَامُهُمْ التَّمْ لُو الشَّعِيرُ وَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ الشَّامِ مِنْ الشَّامِ فَابَتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَ بَهَا نَفْسَهُ وَأَمَّا الْعِيلُ فَإِنِمَا طَعَامُهُمْ التَّمْ لَ عَلَى السَّعْرَ بَقَ فَقَالَ مَنْ الشَّامِ فَابَتَاعَ عَمِّي رِفَاعَةُ بِنُ زَيْدٍ حِمْلًا مِنْ الدَّرْمُكِ فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ وَلِي اللَّاحِ وَرَوْعَ وَسَيْفَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ فَنُوتِيتَ الْمَشْرِبَةُ وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسَلَّاحُ فَلَمَا أَصْبَعَ الْمَالُ فَي النَّا وَلُولِ الْمَالَ عَلَى الْبُنَ الْفَيْلِ الْمَالُولَةُ فَوْ الْمَيْرِقِ الْمَنْوَقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَيْلَ وَلُ الْوَلَ الْوَلَ وَلَا الْوَالَ وَلَا الْمَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ الْمَالَاحُ اللَّهُ ا

\_

ا الضافطة : حالب الطعام والمتاع إلى المدن ليتاجر فيها , والدرمك : الدقيق الخالص البياض , والمشربة : الغرفة المرتفعة ,

عَلَى بَعْض طَعَامِكُمْ قَالَ وَكَانَ بَنُو أَبَيْرِقٍ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ وَاللَّهِ مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إِلَّا لَبِيدَ بْنَ سَهْل رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلَاحٌ وَ إِسْلَامٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ أَنَا أَسْرِقُ فَوَاللَّهِ لَيُخَالطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ هَذِهِ السَّرِقَةَ قَالُوا الِّيكَ عَنْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا أَنْتَ بصاحِبِهَا فَسَأَلْنَا فِي الدَّار حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا فَقَالَ لِي عَمِّي يَا ابْنَ أَخِي لَو ْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتَ ذَلكَ لَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَةَ بْن زَيْدٍ فَنَقَبُوا مَــشْرَبَةً لَــهُ وَ أَخَذُوا سِلَاحَهُ وَطَعَامَهُ فَلْيَرُدُوا عَلَيْنَا سِلَاحَنَا فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ سَآمُرُ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبَيْرِقٍ أَتَوْا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَيْرُ بْنُ عُرُوزَة فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلكَ فَاجْتَمَعَ فِي ذَلكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَا الِّي أَهْل بَيْتٍ مِنَّا أَهْل الدَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَا الَّهِي أَهْل بَيْتٍ مِنَّا أَهْل الدَّارِ وَصَلَاحٍ يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا ثَبَتٍ قَالَ قَتَادَةُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُــهُ فَقَالَ عَمَدْتَ إِلَى أَهْل بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَاحٌ تَرْمِهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْر ثَبَتٍ وَلَا بَيِّنَةٍ قَــالَ فَرَجَعْــتُ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْض مَالي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلكَ فَأْتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ الْمُ ستتَعَانُ فَلَـمْ يِلْبَثْ أَنْ نَزِلَ الْقُرْآنُ إِنَّا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وِلَا تَكُنْ للْخَائنِينَ خَصِيمًا بَنِي أُبَيْرِقٍ وَاسْتَغْفِر ْ اللَّهَ أَيْ مِمَّا قُلْتَ لَقَتَادَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنْ الَّذينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللَّهِ إِلَى قَوْلهِ غَفُورًا رَحِيمًا أَيْ لَوْ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَغَفَرَ لَهُمْ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى قَوْلِهِ إِثْمًا مُبِينًا قَوْلَهُ للَّبِيدِ وَلَوْلَا فَصِنْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى قَوْلهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَلَمَّا نَزِلَ الْقُرْآنُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّلَاحِ فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ فَقَالَ قَتَادَةُ لَمَّا أَتَيْتُ عَمِّي بِالسِّلَاحِ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَشَا أَوْ عَسَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكُنْتُ أُرَى إِسْلَامُهُ مَدْخُولًا فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسِّلَاحِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ صَحِيحًا فَلَمَّا نَزِلَ الْقُرْآنُ لَحِقَ بُشَيْرٌ بالْمُشْركِينَ فَنَزِلَ عَلَى سُلَافَةَ بنْتِ سَعْدِ ابْن سُمَيَّةَ فَأَنْزِلَ اللَّهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلَافَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ تَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِهِ فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ بهِ فَرَمَتْ بهِ فِي الْأَبْطَح ثُمَّ قَالَت أَهْدَيْت لي شِعْر حَسَّانَ مَا كُنْت تَأْتِينِي بِخَيْر,

أخى الكريم: تظهر الخير أمام الناس وإذا ما خلوت بنفسك عصيته ؟ جزاؤك أن يحبط عملك كله ، فليس لك شئ عند ربك يوم القيامة

جه - عَنْ ثُوبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَأَعْلَمَنَ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ

لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا ,

أخى الكريم: إنك مطالب أن تعبد الله كأنك تراه، فهو معك، لا تخفى عليه منك خافية خسدي فقال اعبُد عليه منك خافية خ ت جه حم – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ اعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَريبٌ أَوْ عَابِرُ سَبيل ,

م ت ن د جه حم - عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَر بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوَلُاءِ فِي الْقَدَر فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَىَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن إنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ قَالَ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاض الثِّيَاب شَـديدُ سَـوَادِ الشُّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر وِلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِنَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُسؤنِّي الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبر ْنِي عَنْ الْإِيمَان قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ وَمَلَائكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الْآخِر وَتُؤْمِنَ بالْقَدَر خَيْرهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارِتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوِلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ,

وها هم السبعة الذين يُظلَّلون في ظل الرحمن يوم القيامة ، تبدو في صفاتهم خشية الله تعالى في السسر والعلانية ...

خ م - عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ

خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصدَّقَ بِصدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُتْفِقُ يَمِينُهُ ,

وقد حكى الله تعالى لنا عظيم أجر من اتقاه وعمل لرضاه حتى وهو فى قمة جبل ، ليس معــه أحــد مــن الناس ...

د ن حم - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا الِّي عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةُ (

وقد حكى الله عز وجل لنا قصة ثلاثةٍ من بنى إسرائيل ...

خ م – عن أَبَى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائيلَ أَبْرَصَ وَأَقْــرَعَ وَ أَعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ الِّيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ الْبَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجلْـــدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَال أَحَبُّ اِلْبِكَ قَالَ الْإِبلُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ الِيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِي فَأَبْصِرِ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرِدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّا هَذَا قَالَ فَكَانَ لهَذَا وَادٍ مِنْ الْإبل وَلهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَر وَلَهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَم قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَــالَ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَــالَ إِنْ كُنْــتَ كَاذِبًــا فَصنَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيل انْقَطَعَتْ بيي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَنَوري فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئِتَ وَدَعْ مَا شِئِتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيئًا أَخَذْتَهُ للَّهِ فَقَالَ أَمْسِكُ مَاللَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رُضِي عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ ,

فأنت مطالب بمراقبة الله تعالى في كل موضع أنت فيه ، في بيتك ، في عملك ، في الليل ، في النهار ، في خلوتك ، في حال وجودك أمام الناس ، وفي حال غيبتك عنهم ...

حم ت – عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن,

ولا يضحك عليك الشيطان بأن القبائح التى تأتيها ما هى إلا من الصغائر ، والله غفور رحيم ... حم مى جه - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ طَالبًا ,

ت حم - قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَ ,

حم - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْـــهِ قَالَ مُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ,

ولذلك كان منافقاً مَن لم يعمل بعلمه ، وإن تزيا بزى الصالحين ...

حم - عن عُقْبَةَ أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَكْثَرُ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قُرَّاؤُهَا,

مى - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلَ قَالَ سَيَبْلَى الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الثَّوْبُ فَيَتَهَافَتُ يَقْرَءُونَهُ لَا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلَا لَذَّةً يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّالُي عَلَى قُلُوبِ الذِّنَابِ أَعْمَالُهُمْ طَمَعٌ لَا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا سَنَبْلُغُ وَلِا اللَّهِ شَيْئًا ,

أخى الكريم: لا تكن مفلساً يوم القيامة ، فكما تدخر المال فى دنياك ، ادخر العمل الصالح لأخراك ... محم ت - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَـومَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَـومُ الْقيامَةِ بِصلَاتِهِ وَصِيامِهِ وَزِكَاتِهِ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَصَـربَ هَـذَا فَيَقْتُصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيت حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ,

جه - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ يَا بُنَيَّ لَا تُكْثِرْ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْم بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ,

وإياك وكبائر ذنوب القلب ، فإنها تحلق الدين حلقاً كحالق شعره بالموسى ...

ت حم – عن الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَـسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ, جه – عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّالِ الْحَطَبِ وَالْحَلَّامَ قَالَ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّالِ , وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيّامُ جُنَّةٌ مِنْ النَّالِ ,

وبادر بالعمل الصالح سراً وجهراً قبل أن يهجم عليك الموتُ ...

جه - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي ولَهُ إِمَامٌ عَالِي اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ أَلَا لَا تَوُمُّنَ الْمَرَأَةُ رَجُلًا وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا لَا تَوُمُّنَ الْمَرَأَةُ رَجُلًا وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا لَا تَوُمُّنَ الْمَرَأَةُ رَجُلًا وَلَا عَرَابِي مُهَاجِرًا وَلَا يَوُمُ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إلَّا أَنْ يَقُورَهُ بِسُلْطَان يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ ,

والتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

جه حم - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ السرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَسرتُ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ السرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَسرتُ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُولَ بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَانَ مُرَّا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم

وهذا آخر ما يَسسَّ اللهُ جمعه ,